

## Ashraf Omar Samour

## Arab Comics





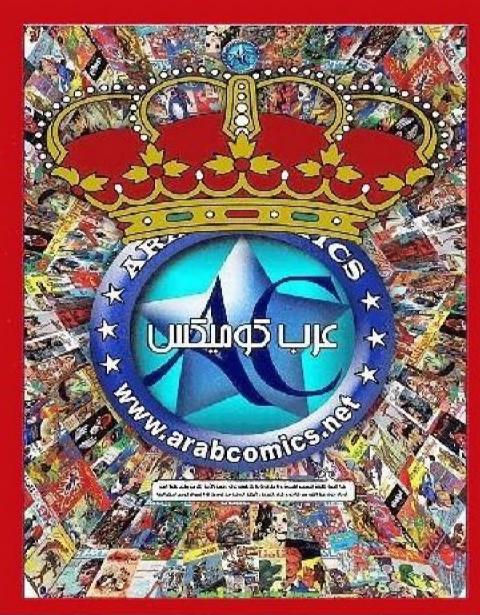



## كتب الفراشة \_ حكايات محبوبة

# الكثابان الدهبي



تأليف الدَّكتور ألبير مُطِّكق

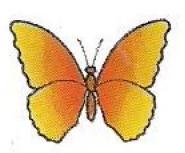

مكتبة لبئنات كاشِهُون



كَانَتْ نَادِيا تَكْسِبُ عَيْشَهَا وَعَيْشَ وَالِدَيْهَا مِنْ خِياطَةِ الشِّيابِ. كَانَتْ تَقْضِي النَّهَارَ كُلَّهُ وَجَانِبًا مِنَ اللَّيْلِ تَغْرِزُ إِبْرَتَهَا فِي الْقُماشِ بِمَهارَةٍ فَائِقَةٍ، مُسْتَعينَةً بِكُشْتُبانِها النَّحَاسِيِّ الْأَصْفَرِ.



في صَباحِ الْيَوْمِ التّالي، لَمْ تَعْمَلْ ناديا في الْخِياطَةِ، بَلْ لَبِسَتْ ثِيابَها، وَصَباحِ الْيَوْمِ التّالي، لَمْ تَعْمَلْ ناديا في الْخِياطَةِ، بَلْ لَبِسَتْ ثِيابَها، وَذَهَبَتْ إلى مَنْزِلِ جارَةٍ مِنْ جاراتِها. قالَتْ لَها:



عَجِبَتِ الْجَارَةُ مِمّا سَمِعَتْ، وَقَالَتْ: «لَا أَعْرِفُ شَيْئًا عَنْ ذَٰلِكَ الْكُشْتُبانِ، لَكِنِّي أَدُلُّكِ عَلَى الْمُعَلِّمَةِ، أَمْهَرِ خَيّاطَةٍ في الْمَمْلَكَةِ كُلِّها، لَعَلَّها تَعْرِفُ مَكَانَهُ! لَكِنِّي أَدُلُّكِ عَلَى الْمُعَلِّمَةِ، أَمْهَرِ خَيّاطَةٍ في الْمَمْلَكَةِ كُلِّها، لَعَلَّها تَعْرِفُ مَكَانَهُ! لَكِنْ إذَا وَجَدْتِهِ أُريدُ أَنْ أَسْتَعِيرَهُ مِنْكِ يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ!» فَوَعَدَتُها ناديا أَنْ تُعيرَها الْكُشْتُبانَ الذَّهَبِيَّ يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ!»



ذَهَبَتْ ناديا إلى الْمُعَلِّمَةِ، أَمْهَرِ خَيّاطَةٍ في الْمَمْلَكَةِ كُلِّها، وَقَالَتْ لَها: «أَنَا أَبْحَثُ عَنِ الْكُشْتُبَانِ الذَّهَبِيِّ الَّذِي يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ وَحْدَهُ!» (أَنَا أَبْحَثُ عَنِ الْكُشْتُبانِ الذَّهَبِيِّ الَّذِي يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ وَحْدَهُ!»

عَجِبَتِ الْمُعَلِّمَةُ مِمّا سَمِعَتْ، وَقَالَتْ: «لا أَعْرِفُ شَيْئًا عَنْ ذٰلِكَ الْكُشْتُبانِ، لَكِنِّي أَدُلُّكِ عَلَى خَيّاطِ الْمَلِكِ، أَعْظَمِ الْخَيّاطينَ سُلْطانًا في الْمَمْلَكَةِ كُلِّها، لَعَلَّهُ يَعْرِفُ مَكَانَهُ! لَكِنْ إذا وَجَدْتِهِ أُريدُ أَنْ أَسْتَعيرَهُ مِنْكِ يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ!» يَعْرِفُ مَكَانَهُ! لَكِنْ إذا وَجَدْتِهِ أُريدُ أَنْ أَسْتَعيرَهُ مِنْكِ يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ!» فَوَعَدَتْها ناديا أَنْ تُعيرَها الْكُشْتُبانَ الذَّهَبِيَّ يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ.





ذَهَبَتْ ناديا إلى خَيّاطِ الْمَلِكِ، أَعْظَمِ الْخَيّاطينَ سُلْطانًا في الْمَمْلَكَةِ كُلّها، وَقالَتْ لَهُ: «أَنَا أَبْحَتُ عَنِ الْكُشْتُبانِ الذَّهَبِيِّ الَّذِي يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ وَحْدَهُ!»



عَجِبَ خَيّاطُ الْمَلِكِ مِمّا سَمِعَ ، لَكِنَّهُ كَانَ أَعْظُمَ الْخَيّاطِينَ سُلْطانًا فِي الْمَمْلَكَةِ كُلِّهَا ، فَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ لا يَعْرِفُ. فَصَمَتَ يُفَكِّرُ تَفْكِيرًا عَمِيقًا ، ثُمَّ قالَ: «الْذُهبِي الْآنَ ، وَعودي بَعْدَ أَيّامٍ ، فَأَدُلَّكِ عَلَى الْكُشْتُبانِ الذَّهبِيِّ . لَكِنْ إذا حَصَلْتِ عَلَيْهِ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَعِيرَهُ مِنْكِ خَمْسَةَ أَيّامٍ في الْأُسْبوعِ!»





لَمْ يَعْرِفْ خَيّاطُ الْمَلِكِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ النَّوْمَ. كَيْفَ لَمْ يَسْمَعْ هُوَ بِذَٰلِكَ الْكُشْبَانِ؟ وَكَيْفَ لَمْ يَسْمَعْ هُوَ بِذَٰلِكَ الْكُشْبَانِ؟ وَكَيْفَ سَمِعَتْ بِهِ تِلْكَ الْفَتَاةُ الصَّغيرَةُ الْفَقيرَةُ ناديا؟ فَجْأَةً هَبَّ مِنْ سَريرِهِ، وَرَكَيْفَ سَمِعَتْ بِهِ تِلْكَ الْفَتَاةُ الصَّغيرَةُ الْفَقيرَةُ ناديا؟ فَجْأَةً هَبَّ مِنْ سَريرِهِ، وَرَحَدْتُهُ! » وَجَدْتُهُ! »

عِنْدَمَا أَطَلَّ الصَّبَاحُ جَرَى الْخَيَّاطُ إلى الْقَصْرِ، وَدَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ، وَصَاحَ: «كُشْتُبانُ الْمَلِكَةِ الذَّهَبِيُّ!»





لَمْ يَكُنِ الْمَلِكُ يَعْلَمُ أَنَّ الْكُشْتُبانَ الَّذي أَهْداهُ إلى زَوْجَتِهِ الْمَلِكَةِ يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ وَحْدَهُ. فَقَالَ في انْدِهاشٍ: «أَأَنْتَ واثِقٌ مِمّا تَقُولُ أَيُّها الْخَيّاطُ؟»

أَجابَ الْخَيّاطُ: «قُلْتُ لَكَ، يا مَوْلايَ، إنَّ الْفَتاةَ الصَّغيرَةَ الْفَقيرَةَ ناديا هِيَ الَّتي أَخْبَرَتْني!»



قَامَ الْمَلِكُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَأَسْرَعَ إلى الْمَلِكَةِ، وَالْخَيّاطُ يَجْرِي وَرَاءَهُ. قَالَ: «يَا مَوْلاتِي، إِنَّ كُشْتُبانَكِ الذَّهَبِيَّ يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ وَحْدَهُ! أَخْبَرَنِي بِذَٰلِكَ خَيّاطي، وَقَدْ أَخْبَرَتْهُ هُوَ الْفَتَاةُ الصَّغِيرَةُ الْفَقيرَةُ ناديا!»



ظَنَّتِ الْمَلِكَةُ، أَوَّلَ الْأَمْرِ، أَنَّ الْمَلِكَ قَدِ اسْتَيْقَظَ على حُلْمٍ مُزْعِجٍ. كَانَتْ قَدْ نَسِيَتْ كُشْتُبانَها الذَّهَبِيَّةَ وَالْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّةَ وَالْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّ وَالْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَ الذَّهَبِيَّةِ وَالْمِقَصَ الذَّهَبِيَّةِ النَّي أَهْداها إيَّاها الْمَلِكُ. وَالْوَاقِعُ، أَنَّ الْمَلِكَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ نَسِيَها أَيْضًا.



جَرَتِ الْمَلِكَةُ إلى الْخِزانَةِ، حَيْثُ تَضَعُ الْهَدايا الذَّهَبِيَّةَ الْمَنْسِيَّةَ، وَفَتَحَتْها وَأَخَذَتْ تُفَتِّشُ فيها عَنِ الْكُشْتُبانِ الذَّهَبِيِّ. وَجَدَتِ الْمِقَصَّ الذَّهَبِيَّ وَالْإِبْرَةَ الذَّهَبِيَّةَ وَالْإِبْرَةَ الذَّهَبِيَّةَ وَالدَّبُوسَ الذَّهَبِيَّ، وَأَخيرًا وَجَدَتِ الْكُشْتُبانَ الذَّهَبِيَّ.



قَالَتِ الْمَلِكَةُ، وَهِيَ تُقَلِّبُ الْكُشْتُبانَ الصَّغيرَ بَيْنَ يَدَيْها: «أَأَنْتَ واثِقُ، يا سَيِّدي، أَنَّ هٰذَا الْكُشْتُبانَ يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ وَحْدَهُ؟»

قالَ الْمَلِكُ فِي اطْمِثْنَانٍ: «قُلْتُ لَكِ إِنَّ خَيّاطِي أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ. وَقَدْ أَخْبَرَتْهُ هُوَ الْفَتَاةُ الصَّغيرَةُ الْفَقيرَةُ ناديا!» لَمْ تَكُنِ الْمَلِكَةُ تَعْرِفُ ناديا، وَلا كَانَ الْمَلِكُ، فَي الْواقِعِ، يَعْرِفُها. لٰكِنَّ الْمَلِكَةَ كَانَتْ تَثِقُ بِما يَقُولُهُ زَوْجُها الْمَلِكُ، وَكَانَ الْمَلِكُ يَثِقُ بِما يَقُولُهُ زَوْجُها الْمَلِكُ، وَكَانَ الْمَلِكُ يَثِقُ بِما يَقُولُهُ خَيّاطُهُ. وَرَأْتِ الْمَلِكَةُ أَنَّ الْكُشْتُبانَ الذَّهَبِيَّ كُشْتُبانُها، فَلا يُجَرِّبُهُ أَحَدٌ سِواها.





نَظَرَتِ الْمَلِكَةُ إلى الْمَلِكِ بِغَضَبِ شَديدٍ، فَقَدْ كَانَ أَهْداها هَدِيَّةً لا تُناسِبُ إصْبَعَها. ثُمَّ اسْتَدْعَتِ ابْنَتَها الْكُبْرِى لِتُجَرِّبَ الْكُشْتُبانَ. كانَتِ الْأَميرَةُ الْكُبْرِى سَمينَةً، وَكَانَتْ أَصابِعُها ضَحْمَةً. حاوَلَتْ أَنْ تُدْخِلَ الْكُشْتُبانَ في إصْبَعِها فَلَمْ تَسْتَطِعْ. أَمْسَكَتِ الْمَلِكَةُ عِنْدَئِذٍ الْكُشْتُبانَ قراحَتْ تَحْشُرُهُ في إصْبَعِها فَلَمْ تَسْتَطِعْ. أَمْسَكَتِ الْمَلِكَةُ عِنْدَئِذٍ الْكُشْتُبانَ وَراحَتْ تَحْشُرُهُ في إصْبَعِ ابْنَتِها. وَبَدَا أَنَّ الْإَصْبَعَ تَكَادُ تَنْفَجِرُ. وَراحَتْ تَحْشُرُهُ في إصْبَعِ ابْنَتِهِ فَاخْتَطَفَ الْكُشْتُبانَ مِنْ زَوْجَتِهِ. وَبَدَا أَنَّ الْإَصْبَعَ تَكَادُ تَنْفَجِرُ. أَشْفَقَ الْمَلِكُ عَلَى ابْنَتِهِ فَاخْتَطَفَ الْكُشْتُبانَ مِنْ زَوْجَتِهِ.





السَّتَدْعَتِ الْمَلِكَةُ ابْنَتَهَا الصُّغْرى. وَكَانَتْ أَميرَةً رَشيقَةً رَقيقَةً. أَمْسَكَتِ الْكُشْتُبانَ وَأَدْخَلَتْهُ فِي إصْبَعِهَا، فَدَخَلَ.



بَدَا عَلَى الْمَلِكَةِ وَالْمَلِكِ الرِّضا. فَلَيْسَ عَلَى الْأَمِيرَةِ الْآنَ إِلَّا أَنْ تُجَرِّبَ ذَلِكَ الْكُشْتُبانَ. وَلَمْ تَكُنِ الْأَمِيرَةُ قَدْ أَمْسَكَتْ كُشْتُبانًا فِي حَياتِها، وَلا ذَلِكَ الْكُشْتُبانَ. وَلَمْ تَكُنِ الْأَمِيرَةُ قَدْ أَمْسَكَتْ كُشْتُبانًا فِي حَياتِها، وَلا كَانَتِ اسْتَخْدَمَتْ إِبْرَةً. وَكَانَ أَنْ ضَغَطَتْ عَلَى الْإِبْرَةِ بِكُشْتُبانِها ضَغْطَةً قَوِيّةً فَانْغَرَزَتِ الْإِبْرَةُ فِي الْقُماشِ وَفِي يَدِها أَيْضًا، فَصَرَخَتْ أَلَمًا.

أَخَذَ أَهْلُ الْقَصْرِ كُلُّهُمْ يَدورونَ وَيَرْكُضونَ وَيَصيحونَ: «سالَ دَمُ الْأَميرَةِ!»



غَضِبَ الْمَلِكُ غَضَبًا شَديدًا، وَأَمْسَكَ الْكُشْتُبانَ الذَّهَبِيَّ، وَرَمَى بِهِ خَيّاطَهُ، وَقالَ لَهُ: «إِرْمِ لهذا الْكُشْتُبانَ في النَّهْرِ!»

لَمْ يَكُنِ الْخَيَّاطُ يُرِيدُ أَنْ يَرْمِيَ الْكُشْتُبانَ فِي النَّهْرِ، فَقالَ: «إذا رَمَيْناهُ فِي النَّهْرِ، وَقَالَ: «إذا رَمَيْناهُ فِي النَّهْرِ، يَا مَوْلايَ، لَنْ نَعْرِفَ إذا كانَ ما قالَتْهُ الْفَتاةُ الصَّغيرَةُ الفَقيرَةُ ناديا صَحيحًا!» يا مَوْلايَ، لَنْ نَعْرِفَ إذا كانَ ما قالَتْهُ الْفَتاةُ الصَّغيرَةُ الفَقيرَةُ ناديا صَحيحًا!»



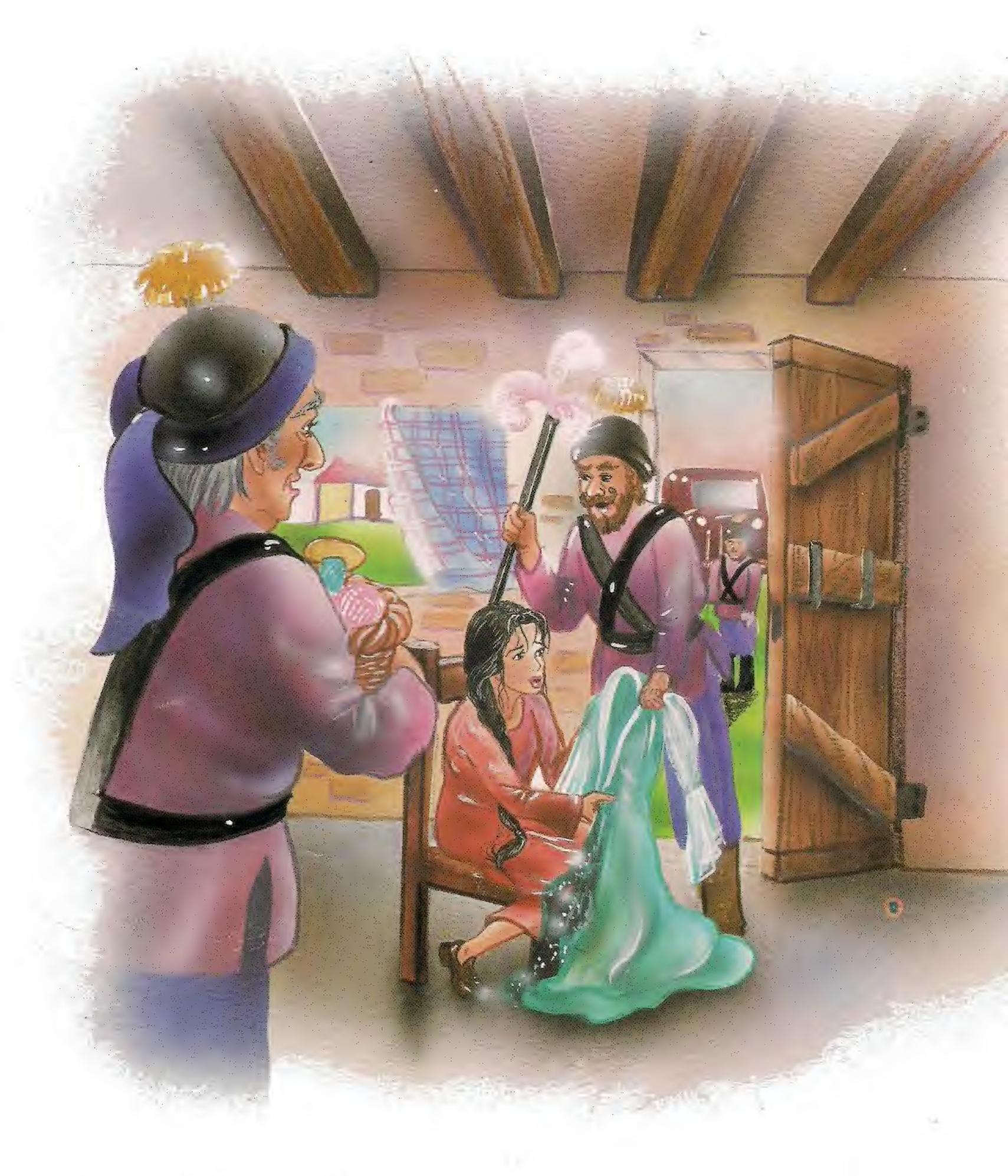

أَسْرَعَ رِجالُ الْمَلِكِ إلى مَنْزِلِ ناديا، فَوَجَدوها تَخيطُ لِنَفْسِها فُسْتانًا. رَفَعوها وَوَضَعوها في عَرَبَتِهِم، هِيَ وَفُسْتانَها، وَأَخَذوها إلى الْقَصْرِ.

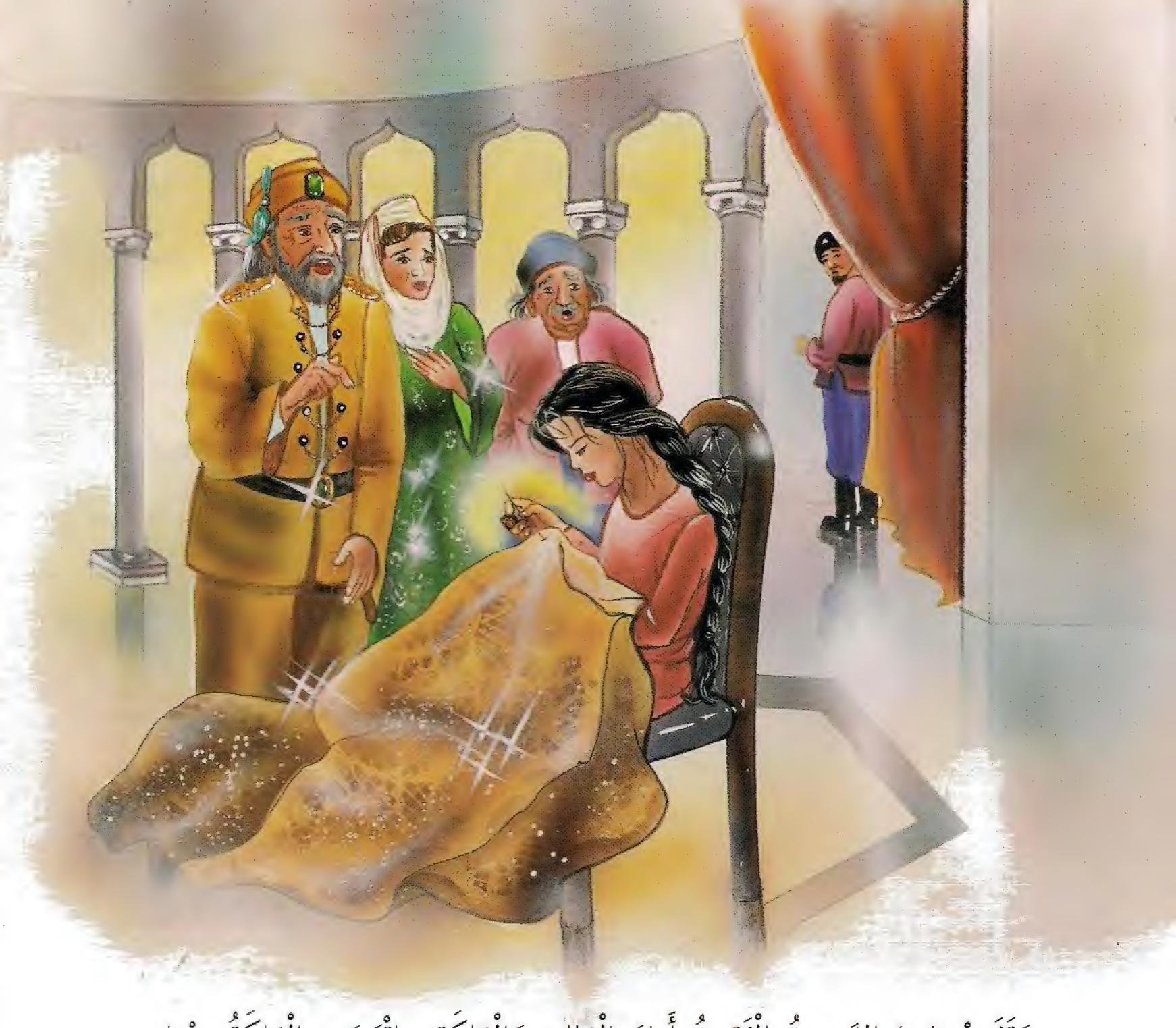

وَقَفَتْ ناديا الصَّغيرَةُ الْفَقيرَةُ أَمامَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ. اِقْتَرَبَتِ الْمَلِكَةُ مِنْها وَوَضَعَتِ الْكُشْتُبانَ الذَّهبِيَّ فِي إصْبَعِها، فَكَانَ كَأَنَّما صُنِعَ لِتِلْكَ الْإصْبَعِ. وَوَضَعَتْ لَها الْمَلِكَةُ عِنْدَيْلَا إِبْرَةً ذَهَبِيَّةً وَخَيْطًا حَريرِيًّا، وَأَمَرَتْها أَنْ تَخيطَ قِطْعَةَ قُماشٍ. قَدَّمَتْ لَها الْمَلِكَةُ عِنْدَيْلَا إِبْرَةً ذَهبِيَّةً وَخَيْطًا حَريرِيًّا، وَأَمَرَتْها أَنْ تَخيطَ قِطْعَةَ قُماشٍ. جَلَسَتْ ناديا عَلَى كُرْسِيٍّ، وَوَضَعَتِ الْقُماشَ في حِضْنِها، وَأَخَذَتْ تَعْمَلُ بِالْإِبْرَةِ وَالْكُشْتُبانِ الذَّهبِيِّ بِمَهارَةٍ فائِقَةٍ. بَدا كَأَنَّ الْإِبْرَةَ تَرْكُضُ بَيْنَ يَدَيْها. لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنَ الْحاضِرينَ يَقْدِرُ عَلَى مُتابَعَةٍ حَرَكَةِ أَصابِعِها. وَسُرْعانَ ما أَنْجَزَتْ ناديا ما طُلِبَ مِنْها.

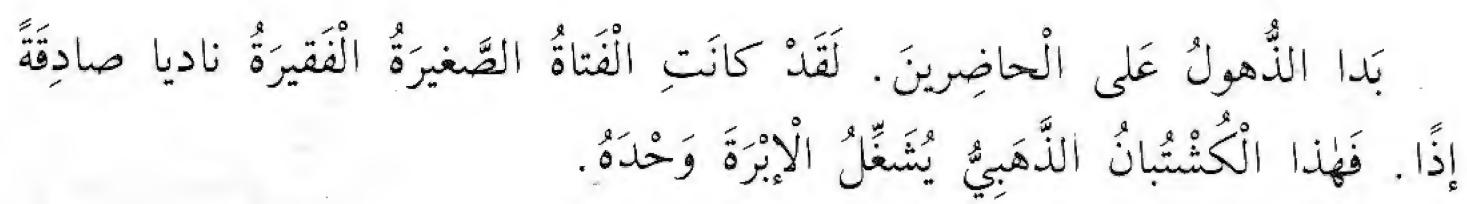







لَمْ تَعْرِفْ ناديا النَّوْمَ. رَأَتْ أَنْ تَمْرِفْ ناديا النَّوْمَ. رَأَتْ أَنْ تَشْغَلَ وَقْتَها بِإِنْجازِ النَّوْبِ الَّذي

كانَتْ تَخيطُهُ لِنَفْسِها، وَالَّذي حَمَلَهُ رِجالُ الْمَلِكِ مَعَها عِنْدَما جَلَبُوها إلى الْقَصْرِ. ظَلَّتْ تَعْمَلُ عَلَى ذٰلِكَ الثَّوْبِ طَوالَ اللَّيْلِ. كَانَ ثَوْبًا رائِعًا ذَا لَوْنٍ أَزْرَقَ سَمَاوِيٍّ، مُطَرَّزًا تَطْرِيزًا بَدِيعًا. وَقُبَيْلَ انْبِلاجِ الصَّباحِ كَانَتْ قَدْ أَنْهَتْ ثَوْبَها الرَّاثِعَ. قَامَتْ وَسَرَّحَتْ شَعْرَها الْأَسْوَدَ الطَّويلَ الْمُتَمَوِّجَ تَسْرِيحَةً بَدِيعَةً، وَوَضَعَتْ فيهِ وَرْدَةً حَمْراءَ، وَلَبِسَتْ ثَوْبَها الْجَديدَ. وَبَدَتْ ناديا بِقامَتِها الرَّشيقَةِ وَبَشَرَتِها السَّمْراءِ الرَّقيقَةِ وَعَيْنَيْها الْبُنِيَّتَيْنِ الْمُضيئَيْنِ أَمِيرَةً فاتِنَةً.

عِنْدَمَا اسْتَنْقَظَ أَهْلُ الْقَصْرِ لَمْ يَتَخَيَّلْ أَحَدُ مِنْهُمْ أَنَّ يِلْكَ هِيَ الْفَتَاةُ الصَّغيرَةُ الْفَقيرَةُ ناديا. ظَنّوها كُلُّهُمُ الْأَميرَةَ الَّتِي كَانَتْ سَتَصِلُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَالَّتِي كَانَتْ سَتَصِلُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَالَّتِي كَانَ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ يُرَتِّبَانِ أَمْرَ زَواجِ ابْنِهِمَا الْأَميرِ مِنْها. حَتّى الْأَميرُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ يُرَتِّبَانِ أَمْرَ زَواجِ ابْنِهِمَا الْأَميرِ مِنْها. حَتّى الْأَميرُ فَيْهَا، وَانْحَنَى أَمَامَها، وَأَمْسَكَ يَدَها وَقَبَّلَها. فَشُهُ ظُنَّها عَروسَهُ. إِقْتَرَبَ الْأَميرُ مِنْها، وَانْحَنَى أَمَامَها، وَأَمْسَكَ يَدَها وَقَبَّلَها.



ذُعِرَتِ الْمَلِكَةُ عِنْدَمَا رَأَتِ ابْنَهَا الْأَميرَ يُقَبِّلُ يَدَ ناديا، فَرَكَضَتْ إَلَيْهِ، وَقالَتْ

«يَا بُنَيَّ، هٰذِهِ لَيْسَتْ عَرُوسَكَ. هٰذِهِ الْفَتَاةُ الصَّغِيرَةُ الْفَقيرَةُ ناديا!»





أَمْسَكَ الْأَميرُ يَدَ ناديا، وَقَبَّلَها مَرَّةً ثانِيَةً، وَقالَ: «فَقيرَةٌ أَوْ غَيْرُ فَقيرَةٍ، إنَّها عِنْدي أَميرَةٌ!»

كَانَتِ الْمَلِكَةُ تَعْرِفُ أَنَّ ابْنَهَا عَلَى حَقِّ، فَهِيَ أَيْضًا لَمْ تَكُنْ تَحْلُمُ أَنْ يَجِدَ ابْنُهَا عَروسًا أَجْمَلَ مِنْ لهٰذِهِ الْعَروسِ. وَسُرْعَانَ مَا أَعْلَنَ الْمَلِكُ عَلَى أَبْنَاءِ الْمَمْلَكَةِ أَبْنَاءُ الْأَميرَ سَيَتَزَوَّجُ ناديا، أميرَةَ الْكُشْتُبانِ الذَّهَبِيِّ.



أَعارَتْ ناديا الْكُشْتُبانَ الذَّهبِيَّ لِجارَتِها تَسْتَخْدِمُهُ يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ. وَأَعارَتْهُ لِخَيّاطِ وَأَعارَتْهُ لِلْمُعَلِّمَةِ تَسْتَخْدِمُهُ هِي أَيْضًا يَوْمًا واحِدًا في الْأُسْبوعِ. وَأَعارَتْهُ لِخَيّاطِ الْمَلِكِ يَسْتَخْدِمُهُ خَمْسَةَ أَيّامٍ في الْأُسْبوعِ. وَوَضَعَتْ هِي كُشْتُبانَها النُّحاسِيَّ الْمَلِكِ يَسْتَخْدِمُهُ وَتَجِدُ أَنَّهُ هُو أَيْضًا يُشَغِّلُ الْقَديمَ في خِزانَةِ الْقَصْرِ. وَكَثيرًا ما كانَتْ تَسْتَخْدِمُهُ وَتَجِدُ أَنَّهُ هُو أَيْضًا يُشَغِّلُ الْإِبْرَةَ كَما يُشَغِّلُها الْكُشْتُبانُ الذَّهبِيُّ.

- سَمِعَتْ ناديا ذات مساء صوتًا يطلب منها أن تبحث عن الكشتبان الذهبيّ الذي يشغّلُ الإبرة وحده. كيف تفسّر هذا الصوت؟ (ص ٢ - ٣)
  - ماذا قالت ناديا لجارتها، وماذا طلبت الجارة من ناديا ؟ (ص ٤ ٥)
- لِمَ تعتقد أنّ خيّاط الملك كان أعظم الخيّاطين سلطانًا في المملكة كلّها؟ (ص ٦ ٧)
  - لِمُ تعتقد أنّ خيّاط الملك أخفى عدم معرفته بأمر الكشتبان الذهبيّ ؟ (ص ٨ ٩)
    - لِمَ ظنّ الملك أنّ خيّاطه أُصيب بالجنون؟ (ص ١٠ ١١)
    - هل تعتقد أنّ الملك اقتنع بحجّة الخيّاط؟ كيف؟ (ص ١٢ ١٣)
    - لِمَ تعتقد أنّ الملكة كانت قد نُسِيَت هداياها الذهبيّة كلّها؟ (ص ١٤ ١٥)
    - لِمَ رأت الملكة أنّ الكشتبان الذهبيّ لا يجرّبه أحد سواها؟ (ص ١٦ ١٧)
      - لِمَ اختطف الملك الكشتبانَ من زوجته ؟ (ص ١٨ ١٩)
    - ماذا فعل أهل القصر عندما انغرزت الإبرة في إصبع الأميرة؟ (ص ٢٠ ٢١)
  - ما الحيلة التي لجأ إليها الخيّاط لِيَثْني الملك عن إلقاء الكشتبان الذهبيّ في النهر؟ (ص ٢٢ - ٢٣)
    - كيف بدت الإبرة الذهبيّة بين يَدَي ناديا ؟ (ص ٢٤ ٢٥)
    - ما الحلّ الذي اقترحه الملك إشفاقًا على ناديا ؟ (ص ٢٦ ٢٧)
      - لِمَ لَمْ يعرف أهل القصر ناديا؟ ومن ظنّوها؟ (ص ٢٨ ٢٩)
    - لِمَ ذُعِرت الملكة؟ هل غيّرت موقفها بعد ذلك، ولماذا؟ (ص ٢٠٠ ٣٠)
      - ما الذي اكتشفته ناديا في الكشتبان النحاسيّ ؟ (ص ٣٢)
      - ما الفكرة التي يريد الكاتب أن يوصلها إلينا من خلال هذه القصّة ؟ ﴿
- صِفْ شخصيّة كلِّ من ناديا والملك والملكة وخيّاط الملك، مستخدمًا لفظة أو أكثو ممّا يأتي: بريء، شرّير، طيّب القلب، ساذج، عفويّ، جميل، حكيم، صادق، مُحافِظ. عَلَلْ جوابك.

#### مكتبة لبثنات ناشِهُ في شام . ل.

ص. ب: ۲۳۲۹-۱۱

بكيروت ، لبث كنات

جَميع الحقوق مَحفوظة : لا يَجوز نشراًي جُزء مِن هذا الكِتاب أوتصويره أو تخزينه أو تسجيله بأي وسيلة دون مُوافقة خَطية مِنَ النَاشِر.

@ الحُتُقوق الكامِلة محفوظة لِكَتبة لِئَانَ نَاشِرُونَ شَ.م.ل.

رقم الكتاب 01C195238

الطبع تا الأول ، ١٩٩٨

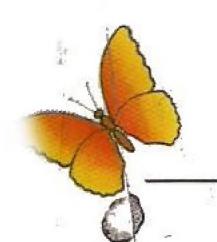

### 

### حِكَايَات محَبُوبَة ٥٠ والكشِّبَان الذَّهبيّ

ناديا صبية فاتنة تكسِب عَيْشها وعيش والدّيها من خياطة الثياب، وتعمل بجد ليلاً ونهارًا. تسمع يومًا بأمر كشتبان عجيب يشغّل الإبرة وحده. تبدأ ناديا عندئنا عمليّة البحث عن ذلك الكشتبان، وتقوم في سبيل ذلك بمغامرات، وتواجِه مشكلات. وينتهي بها الأمر أخيرًا أسيرةً في قصر الملك، ينافسها في الحصول على الكشتبان العجيب أميرتان وملكة. ما الخاطر الغريب الذي خطر لَخيّاط الملك؟ أين كان الكشتبان العجيب مخبّاً؟ ماذا حدث لإصبع الأميرة الصغيرة؟ وما المفاجأة الكبيرة التي يتكشّف عنها الكتاب في النهاية؟ قصّة لطيفة طريفة يحبّها الصغار والكبار ويحبّون أبطالها جميعًا الذين يكتشفون أخيرًا السرّ الحقيقيّ للكشتبان الذي يشغّل الإبرة وحده.





THE GOLDEN THIMBLE ARABIC) BUTTERFLY BOOKS مكتبة لبئنات ناشرُون